الثمن الأول من الحزب التاسع و الأربعون إِلَيْهِ يُسَرِّدُ عِلْوَ السَّاعَةُ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنَ ٱكَامِهَا وَمَا نَحَتْمِلُ مِنُ انبَيْ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ وَبُوْمَ يُنَادِ يهِمُ وَ أَبُنَ شُرَكَآءِ مِ قَالُوُّا ءَاذَ تَكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ۞ وَضَلَّ عَنُهُ مُ مَّاكَانُوا يُدُعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنَوُا مَا لَحُهُم مِّن يَجَيصِّ ۞ لاّ يَسَتَهُ اَ لِإِنسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَيَرِ ۗ وَإِن مَّسَّهُ النَّكِّرُ فَيَـُوسُ فَـنُوطُ ۗ ۞ وَلَبِنَ اذَ قُنَاهُ رَحْمَةَ مِتَّا مِنْ بَعُدِ ضَرَّآءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِے وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآ إِمَـٰةَ ۖ وَلَهِن رُّجِعِمْتُ إِلَىٰ رَجِّكِ إِنَّ لِي عِندَهُۥ لَلَحُسُبُنِّي فَلَنُنَيِّتَ نَلَ أَلذِينَكَ فَكُواْ عِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيفَنَّهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍّ ۞ وَإِذَآ أَنْعَمَنَا عَلَى أَلِانسَانِ أَعْرَضَ وَنَهَا بِجَانِبِهِ ٥ وَإِذَامَسَّهُ ۖ الشَّرُّفَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ٣ ۞ قُلَ اَرَآيُنُ مُو وَإِن كَانَ مِنْ عِندِ إِنتُو ثُمَّ كُفَرُبْ مُ بِهِ ع مَنَ اَضَالٌ مِمَّنَ هُوَلِفِ شِيقَاقِ بَعِيدٌ إِ ٣ سَـ نُرِيهِمُ وَ ءَ ايَلْتِنَا فِي إِلَافَ اقِ وَلِيْ أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَنَبَبَّنَ لَهُمُوٓأَنَّهُ ۗ اَكْحَقُ ۚ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ ۗ وعَلَىٰ كُلِّ شَكَءٍ شَهِيدٌ ۚ ۞ اَلَآ إِنَّهُ مُ فِي مِرْبَية ِمِن لِقَنَاء رَبِيهِ مُوَّ أَلاَّ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَكْء عِ تَحِيلًا فَأَنَّهُ إَسَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيبِمِ جِمَى عَسَنَقَ اللَّهُ عُلِكَ يُوحِ ۚ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلذِ بنَ مِن قَبْلِكَ أَللَّهُ ۖ الْعَزِ بنُ اَلْحَكِيمٌ ۞ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۞

## الثمن الثاني من الحزب الناسع و الأربعون المربعون التابي من الحزب الناسع و الأربعون التابي من الحرب التاسع و الأربعون التابيد

يَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنَفَطَّرَنَ مِن فَوَقِهِ نَّ وَالْمَلَيِّكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّهِمْ وَيَسُنَّغُفِرُونَ لِمَن فِي إِلاَرْضٌ أَلاَّ إِنَّ أَلَّهَ هُوَأَلْخَ فُورُ الرَّحِيُمُ ۞ وَالذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤َأُولِيَآ ۚ اللَّهُ حَفِيظُ عَلَيْهِ مُّ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ۞ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنُّنذِرَأْمَّ أَلْفُرُى وَمَنْ حَوْلُهَا وَتُنذِرَ بَوْمَ أَلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهٌ فَي رَبُّ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِينُّ فِي السَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءَ أَنتُهُ كَجَعَلَهُمُ وَأَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِنَ يُدُخِلُ مَنْ يَتَنَآهُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّنْ وَ لِحَتِ وَلَانَصِيرٌ۞ اَمِرِاتُّخَذُواْمِن دُونِهِۦٓ أَوَّلِيَآءٌ فَاللَّهُ هُوَ أَلُوَ لِيُّ وَهُوَ شُحْحِ الْمُوَيِّنَ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَے ءِ قَدِيُّرٌ۞ وَمَا اَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَحَءٍ فَحُكُمُ لُهُ وَ إِلَى أَلْتُهِ ۚ ذَالِكُو اللَّهُ رَبِّيُّ عَلَيْهِ نَوَكَّلْتُ ۚ وَإِلَيْهِ أَنْبِبُ ۞ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمُ وَ أَزُوَاجًا وَمِنَ أَلَانُعَـٰكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمُ مِنْهُ لِيَسَ كَمِثْلِهِ عَشَے ۗ وُهُوَ ٱلسَّمِيعُ أَلْبَصِيرٌ ۞ لَهُۥ مَفَالِيدُ أَلْسَّمَوَاتِ وَالْارْضُ بَنْسُطُ أَلِرِّزُفَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ وَبِكُلِّ شَيْءً عَلِيهُمْ ۞

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصِّىٰ بِهِۦنُوحًا وَالذِحَّ أَوَّحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ } إِبْرَاهِيكَمْ وَمُوسِىٰ وَعِيسِىٰ أَنَ آقِيمُواْ الدِّينَ وَلَانَنَفَتَ قُواْ فِيهُ كَا بُرَعَلَى أَلْمُنشُرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ مُوَ إِلْيَهٌ إِلَيَّهُ بَجَمِّكِ إِلَيْهِ مَنْ بَنَنَاءُ وَيَهُ دِحَ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبٌ ۞ وَمَا تَغَرَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ الْعِلْمُ ۚ بَغْيِاً بَيْنَهُمُّ ۗ وَلَوَ لَا كَلِمَ ۗ ثُلُّا كَلِمَ أُ سَبَقَتُ مِن رَّتِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَـّمَّى لَّقُطِٰى بَبْنَهُمُ ۖ وَإِنَّ أَلذِينَ أُورِثُواْ الْكِنَابَ مِنْ بَعْدِهِـِمْ لَخِ شَكِّ مِّنْهُ مُرِبِبٌ ۞ فَلِذَ الِكَ فَادُعُ وَاسُتَقِمَ كَا آيُرِتَ وَلَا تَنَّبِعَ اَهُوَآءَ هُ مُ وَقُلَ - امَّنتُ عِمَا آنَ زَلَ أَنتَهُ مِن كِتَب وَأَمُرَتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُورٌ ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُورٌ لَنَآ أَعۡمَالُنَا وَلَكُوءَ أَعۡمَٰلُكُورٌ لَا مُجَتَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو اللَّهُ يَحِبْ مَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ۞ وَالَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي إِللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْنَجُعِيبَ لَهُ وَمُحِتَّنَّهُ مُ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمُ وَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ وَلَأَمْمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ إِللَّهُ ۚ الذِّبْ ٓ أَنْ زَلَ ٱلْكِنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ ۖ لَعَـُلَّ أَلْسَّاعَةَ قَرِبِكٌ ۞ يَسَنْتَغِجِلُ بِهَا أَلْذِينَ لَايُومِنُونَ بِهَاْ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أَكُونٌ أَلْأَإِنَّ أَلْذِينَ يُمَارُونَكِ إِلْسَاعَةِ لَغِ ضَكُلِ بَعِيدٍ ٣ إِلَّنَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عَ يَرَزُقُ مَنْ يَتَنَاآءُ وَهُوَ أَلْقُوتُ الْغَيزِيزُ ٣ مَنْكَانَ يُرِيدُ حَرِّتَ أَلَاخِرَةِ نَزِدٌ لَهُوفِ حَرِّثِهِ عَرَثِهِ عَرَثِهِ عَرَثِهِ عَرَثِهِ عَ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ أَلدُّنْيِا نُونِهِ عِمِنْهَا وَمَالَهُ وَعِلْ الْأَخِرَةِ مِن نَصِيبٌ ۞ اَمَ لَهُمُ شُرَكُوْۚ السَّرَعُواْ لَهُم مِّنَ اَلدِّينِ مَا لَرُ يَاذَنَ بِهِ إِللَّهُ ۗ وَلَوَلَا كَالِمَهُ ۚ اللَّهَ مَا لَرُ يَاذَنَ بِهِ إِللَّهُ وَلَوَلَا كَالِمَةُ ۖ اللَّهُ مَا لَكُرْ يَاذَنَ بِهِ إِللَّهُ مُو اللَّهِ مُلَّالًا عَالَمُهُ مُرَّا وَإِنَّ أَلْظُّلْمِينَ لَكُمْ عَذَابُ آلِيكُمْ ۞ تَرَى أَلْظَلْمِينَ مُشْمِفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ إِلهِمَ وَالذِينَءَ امَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْكِتَاتِ لَمُكُمِّ مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِتِهِ مُرْ ذَلِكَ هُوَ أَلْفَضَلُ الْكَالِكَ عِندَ رَبِتِهِ مُرْ ذَلِكَ هُوَ أَلْفَضَلُ الْكَالِكَ عِندَ ذَالِكَ أَلْدِكُ يُبَشِّرُ أَلَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَ لَصَّلِحَتَّ قُل لَّا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًّا إِلَّا أَلْمُوَدَّةً فِي إِلْقُرْبِينٌ وَمَنْ يَّفْتَرِفُ حَسَنَةَ نَزَدَ لَهُ وِفِهَا حُسَنًا إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١ أَمُ يَقُولُونَ إَفْنَبِرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبَا فَإِنْ بَيْشَإِ إِللَّهُ يَخَنِّتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَبَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَبُحِقُّ الْحُقَّ بِكَامِمَاتِهِ مَّ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ وَهُوَ أَلْدِكَ يَقْبَلُ أَلْتَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَيَسْنَجِيبُ ۚ الذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ أَالصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُ هُم مِن فَضَلِهُ وَالْكَفِرُونَ لَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٥

## الثمن الخامس من الحزب التاسع و الأربعون

وَلَوَ بَسَطَ أَنتَهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَبَغَوَا فِي إِلَارْضَ وَلَكِنَ يُبَازِّلُ بِفَكَ رِمَّايَشَآءُ ۚ إِنَّهُ ۗ وبِعِبَادِهِۦخَبِيرُ بَصِيبُرٌ۞ وَهُوَ أَلذِے يُنَزِّلُ الْغَيَّتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۖ وَهُوَ ٱلْوَلِيُ الْحَمِيدُ ۗ وَمِنَ - ايَكِنِهِ عَلَقُ أَلْتَكُمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِهِمِ مَا مِنْ دَأَبَّةٍ وَهُوَعَلَىٰجَمَعِهِمُوٓ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ ۞ وَمَاۤ أَصَابَكُمُ مِّن مُّصِيبَةٍ بِهَا كَسَبَتَ ايَدِيكُرُ وَيَعَلْفُواْعَن كَيْنِيْرِ۞ وَمَاۤ أَنْتُم عِمُجِّجِن بنَ فِي إِلَارْضِ وَمَا لَكُ مِ مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَّلِانَصِيرٌ ۞ وَمِنَ-اينِهِ الْجَوَارِ فِ الْبَحْرِكَالَاعُلَمْ ۚ إِنْ بَيْنَا أَيْسُلِكِنِ الرِّيحُ فَيَظُلَلُنَ رَوَاكِدَعَلَىٰظَهۡرِهِۦٓ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ اَقُ يُوبِقُهُنَّ عِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرٍ ۞ وَيَعُلَمُ الذِينَ يُجَلدِ لُوُنَ فِيَّ اَيَاتِنَا مَا لَهُ مُرِمِّن يَحِيضٍ ﴿ فَمَا أُورَتِيتُم مِّن شَكَّءِ فَمَنَاعُ الْحَيَوةِ اِلدُّنَيِاْوَمَاعِندَاللَّهِ خَيْرُُواَأَبْقِي لِلذِينَءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُيَتَوَكَّلُونَ 🕲 وَالْذِينَ يَجُنَّ يَبُونَ كَبُنَّهِرَأُ لِإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ١ ﴿ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمُّرُهُمُمْ شُورِيْ بَبْنَهُمُ وَمِمَّا رَزَقُنُهُمُ يُنفِقُونَ ١٠٠٠ وَالذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبُغْيُ هُمُ يَنْضِرُونَ ١٠٠٥ وَجَزَآؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّنْلُهَا هَٰزَعَهَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُوعَلَى أَلْلَهِ ۚ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ أَلظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَنِ إِننَصَرَبَعُ ذَ ظُلُمِهِ وَفَأُولُإِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٌ ۞

ا لِمَّنَا أَلْسَكَبِيلُ عَلَى أَلْذِينَ يَظُلِمُونَ أَلْنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي إِلَارُضِ بِغَيْرِ الْحُقَّ أَوْلَيَّكَ الْهُمُ عَذَابُ اَلِيكُمُ ۞ وَلَمَن صَبَرَ وَغَـ فَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزُمِ اِلْاَمُورَّدِ ۞ وَمَنَ بَيُضَٰلِلِ اِنتَهُ ۖ فَتَا لَهُ و مِنَ وَّ لِيَ مِّنَ بَعَٰدِهِّ وَتَرَى أَلظَّالِمِينَ لَتَارَأُوا ۚ أَلۡعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ اِلۡكَمَرَةِ مِّنسَبِيلِ ۞ وَتَرِيهُمُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ أَلذَّ لِ يَنظُّرُونَ مِنطِّرُوبٍ خَفِيٍّ وَقَالَ ٱلذِينَءَ امَنُوًّا إِنَّ ٱلْخَلِسِ بِنَ ٱلذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَأُهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ أَلۡقِيَـٰمَةٌ أَلَآ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمِّ ۞ وَمَا كَانَ لَمُهُم مِّنَ اَوَلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِلِللَّهُ وَمَن ۗ · يُتُضَـِلِلِ أِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن سَـبِيلٌ ۞ إِسۡـنَجِيبُواْ لِرَيِّكُم مِّن قَبَلِ أَنَّ بَيَانِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ ومِنَ أَسَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلَجَاإٍ يَوۡمَبِ ذِّ وَمَا لَكُم مِّن َّكِيرٌ ۞ فَإِنَ اَعۡرَضُواْ فَمَاۤ اَرۡسَلُنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَنُ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَغُ وَإِنَّ آ إِذَا أَذَ قُنَ أَلِا نَسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ۖ فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ ٰ مِمَا قَدَّ مَنَ ٱيدِيهِ مِ فَإِنَّ أَلِا نَسَانَ كَفُورٌ ﴿ هَا لِلَّهُ مُلُكُ اَ لَسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ يَحَدُّ لُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَابُ لِلنَّ يَتَثَاءُ ۗ إِنَانَا وَيَهَبُ لِمَنَ يَتَنَاءُ الذُّكُورَ ۞ أَوَيُزَوِّجُهُمَ ذُكُرَانًا وَإِنَانَا وَيَجُعَلُ مَنْ يَتَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيمٌ قَلَدِيرٌ ۗ

وَمَاكَانَ لِبَشَيِرَانَ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا اَوْمِنَ وَرَآءِ فَحِجَابٍ اَقَ يُرُسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذَ نِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيَّ حَكِيكُمْ ۞ وَكَذَا لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ اَمْرِنَّا مَا كُنْتَ تَدْرِك مَا أَلْكِنَبُ وَلَا أَلِا يَمَانُ ۗ وَلَكِن جَعَالُنَاهُ نُورًا نَهَدِ كِ بِهِ عَمَن نَتَنَا ٓ هُ مِن ۗ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهَدِتَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسۡتَقِيمِ ۞ صِرَطرِ أِللَّهِ الذِے لَهُ و مَا هِ إِللَّهَ مَوَاتِ وَمَا هِ إِلَا رُضَّ أَلَآ إِلَى أُلَّهِ نَصِيْرًا لَامُورٌ ۞ مِراَللَّهِ اِلرَّحْمَزِ اِلرَّحِيمِ جِيِّرٌ ۞ وَالْكِنَٰكِ الْمُهِينِ ۞ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ 'نَّا عَرَبِّبًا لَّعَلَّكُمْ تَغَقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ وفِي أَمِّرُ الْكِكَئِبِ لَدَيْنَا لَعَـِلِيُّ حَكِيــهُمْ ۗ ۞ اَفَنَضْرِبُ عَنكُوا الدِّكْرَصَفُحاً إِن كُنتُمْ قَوْمَا مُّسْرِفِينَ<sup>"</sup> ۞ وَكُرَ أَرْسَلْنَا مِن بُّبَءِ فِي إِلَا قَرِلِينُّ ۞ وَمَا يَانِبِهِ مِ مِّن بُّبِهَ ۚ إِلَّا وَكُر كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهُ زِءُونَ ۞ فَأَهَلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطَشًا وَمَضِي مَثَلُ اَلَا قَرَلِينَ ۞ وَلَبِن سَاأَلْتَهُم مَّنْخَلَقَ أَلْسَّمَوْتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ أَلْعَزِبِزُ الْعُسَلِيمُ ۞ الذِك جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا لَّكَلُّمُ نَهُ نَدُونَ ٥

وَالْذِكَ نَزَّلَ مِنَ أَلْتَمَآءِ مَآءَ بِقَدَدٍ فَأَنْشَرُنَا بِهِۦ بَلَّدَةَ مَّبَيْنَا كَذَالِكَ تُخُرَجُونَ ۞ وَالذِے خَلَقَ أَلَا زُواجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلفُلكِ وَالْانْعَـٰكِمِ مَا تَرَكَّبُونَ ۞ لِنَسۡـنَوُواْ عَلَىٰ ظَهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُوْءِ إِذَا اِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقْوُلُواْ سُبُعَٰنَ أَلْذِكَ سَخَّرَلْنَا هَلْذَا وَمَاكُنَّا لَهُومُفَرِّذِينَ ۞ وَإِنَّا ۚ إِلَىٰ رَبِّينَا لَمُنقَلِبُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لَهُو مِنْعِبَادِهِ عَجْزُءً ۗ إِنَّ أَلِانسَانَ لَكُفُورٌ ۗ مُّ بِينٌ ۞ اَمِرِ إِنَّخَذَ مِمَّا يَحَٰلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيكُم بِالْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم مِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَ لَارٌ ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۞ اَوَ مَنْ تَبْنشَؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْمُخِصَامِ عَنْيُرُ مُبِينٌ ۞ وَجَعَلُوا ۚ الْمُنَالِبِٓكَ ةَ ٱلدِينَ هُمَعِندَ أَلرَّحَمَانِ إِنَاثًا اَ. شُهِدُواْ خَلْقَهُمُ ۗ سَنُكَتَبُ شَهَا دَ نُهُ مُ وَيُسْتَالُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَ شَاءَ أَلرَّ مَمَانُ مَا عَبَدُ نَهُمُ مَّا لَهَ مَ بِذَ الِّكَ مِنَ عِلْمِرْ إِنَّ هُ مُوةَ إِلَّا يَخَرُصُونَ ۞ أَمَ-اتَيْنَاهُمْ كِتَنْبَأُ مِّن قَبَلِهِ عَ فَهُم يِهِ عِ مُسَتَّغَسِكُونَ ۞ بَلُقَا لُوَّا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ ٓ أَمُتَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثِلِهِم مُّهُمَّتَدُونَ ۖ وَكَذَا لِكَ مَآ أَرُّسَلْنَا مِن قَبَالِكَ فِي قَرَيَةِ مِن تُذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُنْرَفُو هَآ آ إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّتَةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَا ثِلِرِهِم مُّقُتَدُونَ ۗ ۞